قَالَ الْهَلِا الَّذِينَ اسْتُكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنْخُرِجَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَكَمِنَ قَرْيَتِنَا آوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَو لَوْ كُنَّا كُرِهِيْنَ ﴿ قِبِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَنِبَّا إِنْ عُلُنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْنَ إِذْ نَجِّنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودُ فِيُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءِعِلْمًا اللَّهِ مَا لَكُنّ عَلَى اللهِ تُوكَّلُنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْهَلِا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ لِجِيْدِينَ ١٠ الَّذِينَ كُنَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كُنَّ بُوا شَعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسِرِينَ ۞ فَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ لِقُومِ لَقُنُ ٱبْلَغْتُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُوْمِ كُفِرِينَ ﴿ وَمَأَ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَاةٍ صِّنُ نَبِيِّ إِلَّا آخَنُانَا أَهُلُهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ @ ثُمَّرَبَكَ لَنَا مَكَانَ السَّيِّعَاةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوُ قُلُ مَسَ اباءَنَا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ فَأَخَلُنْهُمْ بِغُتَةً وَّهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرْى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ

بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كُنَّ بُوْا فَاخَنْ نَهُمُ بِمَا كَانُوا يكْسِبُون ﴿ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُرْى آنُ يَّالِيَهُمْ بِأُسْنَا بِلِتَّا وَهُمُ نَابِهُونَ ١٠٠ أَو أَمِنَ آهُلُ الْقُرِّي أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَاضُكُّ وَّهُمُ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخْسِرُونَ ﴿ اَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِنِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا آنُ لُونَشَاءُ اَصَبْنَهُمْ بِنَانُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمْ لِا يَسْمَعُونَ فَي تِلْكَ الْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَابِهَا الْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَابِهَا وَلَقُنُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوْ الْبُوْمِنُوْ الْبِهَا كُنَّ بُوْا مِنْ قَبْلُ كَنْ لِكَ يَظْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَنْ نَا الْ كُثْرِهِمُ مِّنَ عَهْرِ اللهِ وَجَلُنَا ٱكْثَرَهُمْ لَفْسِقِينَ ﴿ ثُمَّ لَكُثُرُهُمْ لَفْسِقِينَ ﴿ ثُمَّ ا بَعَثْنَامِنُ بَعْيِ هِمُرَّمُولِي بِالْبِيْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوْ بِهَا اللَّهُ اللّ اِنَّى رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَّا أَقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قُلُ جِئْنُكُمُ بِبَيِّنَةٍ صِّنْ رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَءِيل ١٠ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ فَأْتِ بِهَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّبِ قِيْنَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿

وَنَزَعَ يَكُونُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْبَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هِنَا لَسْحِرْ عَلِيْمٌ ﴿ يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِّنَ ارْضِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ إِنَّ قَالُوْ الرَّجِهُ وَاخَاهُ وَارْسِلُ فِي الْمَالِينِ خُشِرِيْنَ شِيأَتُوكَ بِكُلِّ سُجِرِعَلِيْمِ شَوْ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ النَّ لَنَا لَاجُرًّا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعٰلِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَئِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوا لِمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا ان تُكُون نَحْنُ الْمُلْقِينَ فِي قَالَ الْقُوآ فَلَمَّ الْقُوا سَحَرُوْا اعْيُنَ التَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرِعَظِيْمٍ ﴿ وَاوْحَبُنَا إِلَى مُوْسَى أَنُ ٱلْقِ عَصَاكِ فَأَذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ شَفَوْقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا طغرِيْن ١٥ وَالْقِي السَّحَرَةُ سَجِدِيْنَ ١٥ قَالُوۤ الْمَثَّابِرَبِ الْعَلَمِيْنَ ١٥ رَبِّ مُولِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُكُمْ بِهُ قَبْلَ آنُ اْذَنَ لَكُمْ أَنَّ هٰنَالَمُكُرُّ مَّكُرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا قَطِّعَنَّ آيْرِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلْفٍ ثُمَّ لِأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمِعِينَ ﴿ قَالُوۤ الِثَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا آنَ امْنَا بِالْبِ رَبِّنَا لَبَّا جَاءَتُنَا \*

رَبِّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُمِنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنَارُ مُولِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَنَارَكَ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِّلُ آبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فِهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوْ ا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوۡۤا الْ رَضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ قَالُوٓ الْوُذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنُ بغير مَا جِئْتَنَا قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَلَوكُمْ و يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَالُ اَخَنُنَا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقُصٍ مِّنَ الثَّهَرْتِ لَعَلَّهُمُ يَنَّاكُّرُونَ ١ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالَنَا هٰذِهِ ﴿ وَإِنْ فَصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَةٌ الرَّالِّمَا طَيْرُهُمُ عِنْلَ اللهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا به مِنُ أَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَهَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبُّلَ وَالضَّفَادِعُ والتَّم البُّ مُفَصَّلَّتِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا مُجْرِمِينَ ١ وكتاوقع عكيهِم الرِّجْزُ قَالُوا يَلُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُّكِ بِمَ

عَهِلَ عِنْلَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنُوْمِنَى لَكَ وَلَذُرْسِكَى مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيْلَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّى آجَلِ هُمُ بِلِغُوهُ إِذَا هُمُ يَنْكُنُونَ ١٤٥ فَأَنْتَقَبْنَا مِنْهُمُ فَأَغُرُفُنَّهُمُ فِي الْيَمِّرِ بِأَنَّهُمُ كُنَّ بُوا بِالْتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غُفِلِيْنَ ﴿ وَ أُورَثُنَا الْقُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّذِي لِرَكْنَا فِيْهَا ﴿ وَتَبَّتْ كُلِبَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوْا ﴿ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ البحر فَاتُوا عَلَى قُومِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَبُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلْهًا كُمَّا لَهُمْ الْهَا قُلْمُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 🔢 إِنَّ هَوْلاءِ مُتَبِّرُهَا هُمُ فِيْهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ قَالَ اَغَيْرَ اللهِ ٱبْغِيْكُمْ الْقَاوَّهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَيِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَاءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ إِنَّ وَوْعَانَا مُولِي ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَٱتْبَهَٰنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيُفْتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَمُوسَى لِآخِيْهِ

هُرُونَ اخُلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلا تَتَّبِغُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ١ وَلَهَا جَاءً مُؤلِى لِبِيقِتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ آرِنِي آرَنِي آنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرْنِي وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُوفَ تَرْنِي ۚ فَلَتَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسِي صَعِقًا ۚ فَلَيّا ٓ أَفَاقَ قَالَ سُبِحِنَكَ تُبُتُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ لِمُؤْسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى التَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكُلِي فَخُنْ مَا اتَّبْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشُّكِرِينَ إِنْ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكِلِّ شَيْءٍ فَخُنَّهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْرُقُومَكَ يَأْخُنُّوا بِأَحْسَنِهَا سَاوْرِيُكُمُ دَارَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ سَاصُرِفُ عَنْ الْأِتِي الَّنِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرُواكُلُّ اْيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرُواسَبِيْلَ الرُّشْنِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كُنَّابُوا بِالنِّينَا وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّابُوا بِالْنِينَا وَلِقَاءِ الْإِخِرَةِ حَبِطَتُ اَعْمَلُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُولِي مِنْ بَعْلِم مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

حُلِيّهِمْ عِجْلًا جَسَلًا لَّهُ خُوارٌ ۚ ٱلَّهُ يَرُوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِينِهِمُ سَبِيلًا مُ إِنَّخَنَّ وَهُ وَكَانُوا ظلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا نُوا ظلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيُدِيهِمُ وَرَاوُا آنَّهُمُ قَلُ ضَلُّوا قَالُوا لَيْنَ ثُمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَاكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ وَلَهَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْانَ آسِفًا قَالَ بِنُسَبَا خَلَفْتُمُو نِي مِنْ بَعْدِينَ الْعَجِلْتُمْ أَمْرَرَ بِكُمْ الْكُلُواحُ وَأَخَذَ بِرأْسِ آخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّرِانَ الْقَوْمُ اسْتَضْعَفُونِيُ وكادوا يقتلونني فلا تُشبِت بي الأعداء ولا تَجْعَلْني مَعْ الْقُوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَانْتَ آرْحَمُ الرِّحِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سينا لهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيْوةِ النَّانيَا وَكَالِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّبِيَّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنُ بغيرها وامنوال ربك من بغيرها لغفور رجيم و وكتا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ آخَذَ الْأَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَ هُلِّي وَّرَحْمَهُ لِلَّانِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرُهُبُونَ ﴿ وَاخْتَارُمُوسَى قُومَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِيبَقْتِنَا ﴿ فَلَمَّا أَخَانَتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيسَى النَّهْلِكُنَا بِهَافَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴿ إِن هِي إِلَّا فِتُنَتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وتهْرِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتُ وَلِيُّنَا فَأَغُوْرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ الْغفرِين ١٠ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْإِخْرَةِ إِنَّا هُنُنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَنَالِنَّ أُصِيبُ بِهِ مَنْ آشَاءُ وَرَحْبَيْنُ وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَا كُتُبِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُومَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْبِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلِّنِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ الَّذِينِ يَجِبُ وَنَهُ مَكْتُوبًا عِنْكَ هُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْبَعْرُونِ وَيَنْهُهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ ويُحِلُّ لَهُمُ الطِّيبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اِصُرَهُمُ وَالْأَغْلُلِ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَعَزَّرُوهُ وَصُرُوهُ وَالنَّبِعُواالنَّوْرَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلُ يَايِّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَآلِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُو يُحِي وَيُبِينُ فَامِنُوا بالله ورسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِينِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكُلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُكُونَ ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً بِهُا وُنَ

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشَرَةَ ٱسْبَاطًا أُمَّهُ وَ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُهُ قُومُهُ أِنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنَا فَيْنَا قُلْمَكُمُ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَلْمَ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكُنَّ والسَّلُوى كُلُوا مِن طَيِّبْتِ مَا رَزْقُنْكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰنِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِعْنَمُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّلًا لَّغُفِرُ *ٱ*كُمْرِخُطِيْعْتِكُمْ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞فَبِدَّلَ الَّإِنِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزًامِّنَ السَّهَاءِ بِهَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٠ وَسُعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَة الْبَحْرِ إِذْ يَعْنُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانَّهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيُومُ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيْهِمْ كَنْ لِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَنِّ بَهُمْ عَنَا أَبَاشُونِيَّ أَ قَالُوا مَعْنِ رَقَّ إِلَى رَبِّكُمْ ولعلهم يتنفون إفاقلها نسواما ذكروا به أنجينا الني ينهون عَنِ السُّوْءِ وَاخَنُ نَا الَّذِينَ ظُلُمُوْ الْبِعَنَ الْبِيسِ بِمَا كَانُوْ ا

يَفُسُقُونَ ﴿ فَكُمَّا عَتُوا عَنْ مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خُسِعِيْنَ ١٥٥ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَى عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ يَسُومُهُمُ سُوءً الْعَنَابِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْحُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رِّحِيْمٌ ١٥ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا صِّنْهُمُ الصّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُمْ بِالْحَسَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنُ بَعْنِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ يَاْخُنُونَ عَرَضَ هٰنَا الْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرُلَنَا وَإِنْ تَاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَاخُنُ وَهُ ۚ ٱلْمُ يُؤْخُذُ عَلَيْهِمْ مِّيثُقُ الْكِتْبِ أَنْ لِا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَالنَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّانِ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتٰبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ آجُرَ الْبُصْلِحِيْنَ ١ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظُنُّوۤا ٱنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُنُواماً اتَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ اللهُ تَتَقُونَ ١٥ وَإِذْ آخَنَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدُمُمِنَ ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمُ وَٱشْهَاكُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ السُّتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَى شَهِلْنَا ۖ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَرُ الْقِيلِمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غُفِلِينَ ۞

آوُ تَقُولُوۡ النَّهَ اَشُركَ ابَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنُ بَعْنِ هِمْ الْفَتْهُلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۞ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْإيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّا الَّذِي ٓ اتَّيْنَهُ البينا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطِي فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ ١٥ وَلُوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ آخُلُوالِي الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ ۚ فَمَثَلُهُ كُمُثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كُنَّابُوا بِالْتِنَا فَاقُصِصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَاءَ مَثَلٌّ الْقَوْمُ الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْيِنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٠ صَنْ يَهُدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِينَ وَمَن يُضَدِلُ فَأُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ١ وَلَقُلُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آعَيُنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانٌ رَّ يُسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولِيكَ كَالْأَنْعِيمِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ أُولِيكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ وَيِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنِّي فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي آسَلِيهِ سَيْجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِكُنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُنُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

كُنَّ بُوْا بِالْبِيْنَا سُنستُ رَجُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْرِي مُتِيْنُ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا اللَّمَا بِصَاحِبِهِمُ صِّن جِنَّاةٍ إِن هُو إِلَّا نَنِيرُمُّبِينَ ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّهٰوٰتِ وَالْإَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ أَنْ عَلْمِي اَنُ يَكُونَ قَرِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَاهُ يُؤْمِنُونَ اللهِ مَنُ يُّضُلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَارُهُمْ فِي طُغُينِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ يَسْعُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرَسِهَا ﴿ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَاعِنْكَ رَبِّي لا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُو تَقْلَتُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً عَيْنَاكُ كَانَّكَ كَانَّكَ حَفِي عَنْهَا عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ آعُكُمُ الْغَيْبُ لِاسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسِّنِي السُّوَّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَنِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمِر يُّؤُمِنُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ اِلَيْهَا عَنْكَا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمُرَّثُ بِهِ عَلَيًّا آثُقَلَتُ دَّعَوَا اللهُ رَبَّهُمَا لَإِنُ اتَيْتَنَا طِلِحًا لَّنَكُونَى مِنَ

الشِّكِرِينَ ﴿ فَلَتَّا اللَّهُمَا صِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكَاءَ فِيمَا اللَّهُمَا لَهُ شُرِّكَاءً فِيما النَّهُمَا فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيًّا وَّهُمْ يَخْلَقُونَ ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا ٱنْفُسَهُمُ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَلْعُوهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سُواءً عَلَيْكُمُ ادْعُوتُمُوهُمُ امْرَانَتُمْ طِيتُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادًا مِثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيُسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ الْهُمْ ارْجُلُ يَبْشُونَ بِهَا ۗ امْ لَهُ مُ أَيْلٍ يَّبُطِشُونَ بِهَآ الْمُ لَهُ مُ أَعُيُنُ يَّبُصِرُونَ بِهَآ اللهِ مُ أَعُيُنُ يَبُصِرُونَ بِهَآ امُركَهُمُ اذَانَ يُسَمَّعُونَ بِهَا فَقِلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ نُصَّرِينُ وْنِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِجِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتْبُ وَهُو يَتُولَّى الصّلِحِينَ ﴿ وَالَّذِينَ تَنُ عُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُرُكُمْ وَلا آنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَنْعُوهُمْ إِلَى الْهُلِّي لايسمعُوا وتربهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَآعُرِضْ عَنِ الْجِهِلِينَ ﴿ وَاحْدَ إِ يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَا مَسَّهُمُ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِي

تَنَكُّرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ٥ وَإِخُونُهُمْ يَكُنُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُ بِأَيَّةٍ قَالُواْ لُولًا اجْتَبَيْتُهَا ۚ قُلُ إِنَّهَا ٱتَّبِعُ مَا يُؤْخَى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّي ۚ هَٰذَا بِصَابِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُ لَى وَرَحْمَةٌ لِقُومِ لِبُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَكَّمُ تُرْحَمُونَ الْعُلَاكُمُ تُرْحَمُونَ الْعُ وَاذُكُرُ رَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقُولِ بِالْغُكُرِّ وَالْإَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْلَ رَبِّكَ لَا يَسْتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وله بسجاون (١٥٥)

يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَلِ الْاَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا لِسُعَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَالرَّسُولَ فَاتَّقُوا الله وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَاطِيعُوا الله وَرَسُولَةَ إِن كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ مُّوْمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ مُّوْمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمُ النّهُ زَادَتُهُمُ إِينَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّلُولَةَ وَمِبَّا رَزَقُنَهُمُ يُنْفِقُونَ فَ قُلُوبُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا وَلَيْ لَكُمْ دَرَجُتُ عِنْكَ رَبِّهِمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا وَلَيْكُ لَكُمْ دَرَجُتُ عِنْكَ رَبِّهِمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا وَلَيْكُ لَا لَهُمْ دَرَجُتُ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللهُ اللهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا وَلَيْكُ لَا لَهُمْ دَرَجُتُ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللّهُ اللهُ مُ دَرَجُتُ عِنْكَ رَبِّهِمُ

ومَغْفِرةٌ وَرِزْقٌ كُرِيْمٌ ﴿ كَهَا آخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجِيلُونَكَ فِي الْحَقِّ ابعُلَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُونِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِنُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّابِفَتِينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ اَنَّ عَيْرِذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطُعُ دَابِرَ الْكُفِرِيْنَ ۞ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبطِلَ وَلَوْ كُرِهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ الكُمْ اَنَّىٰ مُبِدًّا كُمْ بِالْفِ مِّنَ الْهَلْبِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بَشُرَى وَلِتَطْهَرِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الذَّا يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ امَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّبَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهُ وَيُنْ هِبَعَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِي وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ شِاذُ يُوجِي رَبُّكِ إِلَى الْمَلْمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُوا الَّذِينَ امَنُوا ﴿ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَضُرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلُّ بَنَانِ ١ ذلك بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللهَ

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِينُ الْحِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَنُ وَقُوهُ وَأَنَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابَ التَّارِفِي لَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ الذَا لَقِينُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارُ ۚ وَمَنْ يُولِّهِمُ يَوْمَبِنِ دُبُرَةٌ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقَلُ بَآءً بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللهِ فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَخَى وَلِيُبِلِّي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ١٠ ذٰلِكُمُ وَأَنَّ اللهَ مُوْهِنُ كَيْبِ الْكَفِرِيْنَ ١ إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقُلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُلُ وَكُنْ تَغُنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَلَوْ كُثْرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَايِنُهَا الَّذِينَ امَنُوۤا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَاكَنِينَ قَالُوْ اسْبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْبَعُونَ ١ إِنَّ شَكِّ التَّوَابِ عِنْكَ اللهِ الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّنِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ ولوعلم الله فيهم خيرًا لاسمعهم ولواسمعهم لتولوا وَّهُمُ مُّعُرِضُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوا اسْتَجِيبُوا رِبُّهِ

ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْبِينُكُمُ وَاعْلَمُو اللَّهِ اللَّهَ يَحُولُ ابَيْنَ الْبَرْءِ وَقُلْبِهِ وَآتَا إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَاةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَ وَاعْلَمُوۤا انَّ اللَّهُ السَرِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَاذْكُرُو ٓ الذِّكُرُو ٓ الذِّكُرُو ٓ الذِّكُ الْنُهُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوِكُمْ وَآيِّلُكُمْ بِنَصْرِمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَكُّمُ تَشْكُرُونَ ﴿ يَّايُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمنٰتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ ﴿ وَاعْلَبُوْا أَنَّهَا آمُولُكُمْ وَٱوۡلُاكُمۡ فِتُنَهُ وَٱنَّاللَّهُ عِنْكَةَ ٱجُرَّعَظِيْمٌ ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمُ فَرْقَانًا وَّيُكَفِّرْعَنُكُمُ سَيّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِيُثَبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويبكرون ويبكرالله والله خيراللكرين وواذا تتلى اعَلَيْهِمُ النُّنَا قَالُوا قَلُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰنَآ إِنْ هَٰذَآلِلَّ ٱسْطِيْرُ الْأَوِّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰ هَوَ الْحَقُّ مِن عِنْ لِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّهَاءِ

آوِ اعْتِنَا بِعَنَابٍ ٱلِيُمِ ١ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَنِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ الله يُعَنِّ بَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ٱوْلِياءَهُ إِنْ ٱوْلِياوْ قَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُعُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْدِينَةً عَنْ وَقُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ لِيصُّدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ الْ وَالَّذِينَ كُفُرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّانِينَ كَفَرُوْ النَّ يَنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقُلُ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَاةً وَيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَإِنْ تُولُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مُولِكُمْ نِعُمَ الْمُولِي وَنِعُمُ النَّصِيْرُ ﴿